الله ) كافيًا في عِصمته الدَّم والمال، حتى يضيف إليه الكفر بما يُعبَدُ من دون الله .

وقال تعالى : { فَمَنْ يَكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤَمْنِ بِاللَّهِ فَـقَـدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا } [ البقرة: 256] ؛ فقدَّم الكفر بالطَّاغوت على الإيمان بالله .

إلى غير ذلك من الأدلة .

المنتقى من فتاوى الفوزان – سؤال رقم 8

وسئل: هل للكفر أنواع ودرجات بعضها أعظم من بعض أم أنه درجة واحدة ؟ إذا كان له درجات؛ فمن أيها يكون سبُّ الدين أو الرَّبِّ أو الرَّسولِ والعياذ بالله من ذلك ؟

نعم؛ الكفر – والعياذ بالله – درجات، بعضها أشد من بعض، منه كفر يُخرِجُ من الملّة، ومنه كفر دون ذلك، وسبُّ الدين أو سب الله أو رسوله من الكفر الأكبر المُخرِج من الملّا الله أو رسوله من الكفر الأكبر المُخرِج من الملّا عليه والعياذ بالله، وأمَّا الكفر الأصغر مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( سِبابُ المُسلِم فُسُوقٌ وقِتالُهُ كُفرٌ ) [ رواه البخاري في " صحيحه " ( 8/91) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ترجِعُوا بعدي كُفَّارً يضرِبُ بعضُكُم رِقَابَ بعضٍ ) [ رواه البخاري في بعدي كُفَّارً يضرِبُ بعضُكُم رِقَابَ بعضٍ ) [ رواه البخاري في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهده مطوية مختصرة في حكم ساب الله وهو الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله انتقيتها بتصرف من كلام أهل العلم

سائلا الله أن ينفع بها.

سئل العلامة الفوزان حفظه الله إذا كانت أفعال شخص كلُّها تناقض ( لا إله إلا الله ) ؛ فهل يجوز لنا تكفيرُهُ مع أنه ينطقُ الشَّهادتين ؟

من أتى بناقض من نواقض الإسلام؛ كترك الصلاة متعمّدًا، أو النَّبح لغير الله، والنَّذر لغير الله؛ كما يُفعلُ عند الأضرحة، أو دعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو سبّ الله أو رسوله، أو سبّ الدين، أو الاستهزاء بالقرآن أو بالسُّنَة؛ فهذا مرتدٌّ عن دين الإسلام، يُحكم بكفره، ولو كان يقول: لا إله إلا الله؛ لأن هذه الكلمة العظيمة ليست معرق قول يقال باللسان، وإنما لها معنى ومقتضى تجب معرقهما والعمل همما.

قال صلى الله عليه وسلم: ( من قال: لا إله إلا الله، وكفر عا يُعبَدُ من دون الله ) [ رواه مسلم في صحيحه ( 1/53) من حديث أبي مالك عن أبيه] ؛ فلم يجعل النُّطق بـ ( لا إله إلا

" صحيحه " ( 8/91 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنه . ] ؛ فهذا من الكفر الأصغر الذي لا يُخرِجُ من الملَّة .

المنتقى من فتاوى الفوزان – سؤال 144

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله:...مِنْ رَحْمَةِ السَّابِ بِعِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ لَهُمْ فِي الْأُمَّةِ لِسَانُ صِدْقٍ مِعْلَلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ كَمَالِكِ وَالتَّوْرِيِّ والأوزاعي وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَكَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَدِيدٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَكَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَدِي وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَكَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَدِي وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَكَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَد وَاللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ وَكَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَد اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّيْ وَصِفَاتِ الرَّبِ وَالْمَالِ وَصِفَاتِ الرَّبِ وَالْمَالِ وَعَلَى اللَّهُ وَرَعِفَاتِ الرَّبِ وَالْمَالِ وَعَلَى اللَّهُ يَرَى فِي الْكَرْوِقِ وَأَنَّ اللَّهَ يَرَى فِي الْكَرْوِقِ وَأَنَّ اللَّهَ يَرَى فِي الْلَّوْرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ يَرَى فِي الْاَحْرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ يَرَى فِي الْاَحْرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ يَرَى فِي الْاَسِلِ فَلَوْ شَتَمَ اللَّه وَرَسُولَة كَانَ اللَّه وَرَسُولَة كَانَ كَلَامُ اللَّه فَلُو شَتَمَ اللَّه وَرَسُولَة كَانَ كَالُمُ اللَّه وَرَسُولَة كَانَ كَالِمُ اللَّه وَرَسُولَة كَانَ كَالِمُ اللَّه وَرَسُولَة كَانَ كَالِهُ وَلَاللَهُ وَرَسُولَة كَانَ كَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَة كَانَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَة كَانَ كَالِمَالِ وَالْمَالِولَ وَاللَّهُ وَرَسُولَة كَانَ كَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَة كَانَا اللَّهُ وَرَسُولَة وَاللَّهُ وَرَسُولَة وَاللَّهُ وَرَسُولَة وَالْمَاقِ وَالْمَاقِقُ وَالْمَاقِقُ وَالْمَاقِ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمَاقِ وَاللَّهُ وَرَسُولَة وَاللَّهُ وَلَا الْمَاقِلُولُ وَالْمَاقِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا ا

مجموع الفتاوى 2 ص134

وقال أيضا: ... فَيُقَالُ لَهُمْ : مَعَنَا أَمْرَانِ مَعْلُومَ انِ . . وَ ( التَّانِي ) ( أَحَدُهُمَا ) : مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ الدِّينِ . وَ ( التَّانِي ) مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ أَنْفُسِنَا عِنْدَ التَّامُّلِ . أَمَّا " الْأَوَّلُ " : فَإِنَّا مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ أَنْفُسِنَا عِنْدَ التَّامُّلِ . أَمَّا " الْأَوَّلُ " : فَإِنَّا

، أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام ، أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين لقول الله عز وجل : قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ الآية .

- 40 5 DX

وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة في كتابه : الصارم المسلول على شاتم الرسول ، فمن أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته ولجلالة مؤلفه ، واتساع علــمــه بالأدلة الشرعية رحمه الله ....

والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم . مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله 7ص 66

نَعْلَمُ أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ طَوْعًا بِغَيْر كُرْهٍ ؛ بَلْ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتِ الْكُفْرِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ وَمَنْ اسْتَهْزَأَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَأَنَّ مَنْ قَالَ : إِنَّ مِثْلَ هَـــذَا قَدْ يَكُونُ فِي الْبَاطِنِ مُؤْمِنَا بِاَللَّهِ وَإِنَّمَا هُوَ كَافِرٌ فِي الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ قَالَ قَوْلًا مَعْلُومَ الْفَسَادِ بِالضَّرُورَةِ مِنْ الدِّينِ .

مجموع الفتاوى 2 ص 163

وَ قَالَ أَيْضًا : ... ( ثَالِثُهَا ) : أَنَّهُمْ جَعَلُوا مَا يُوجَدُ مِنْ التَّكَلُّم بِالْكُفْرِ مِنْ سَبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالتَّثْلِيثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مُجَامِعًا لِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ الَّذِي فِي الْقَلْبِ ، وَيَكُونُ صَـاحِـبُ ذَلِكَ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللَّهِ حَقِيقَةً سَعِيدًا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ ، وَهَـــذَا يُعْلَمُ فَسَادُهُ بِالِاصْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ .

مجموع الفتاوى 2 ص 166

وسئل الإمام ابن باز رحمه الله :ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما، وما حكم من جحد شيئا مما أوجب الله ، أو استحل شيئا مما حرم الله؟ ابسطوا لنا الجــواب في ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس .

الجواب : كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب

حقوق الطبع والنشر لكل مسلم

-XAMAK

كفر مخرج من اللبّ

(من كلام أهل العلم)

أعدها أبو أسامة سمير الجزائري

قدم لها الشيخ علي الرملي الأردني حفظه الله